



المطارقي، محمد. ابن سينا: الشيخ الرئيس تأليف / محمد المطارقي. ــ (الجيزة: ينابيع، (2009 ..ص: ..سم . - (مسلمون علموا العالم) ١- قصص الأطفال. ٢ – القصص العربية ٣- الفلاسفة المسلمون ٤ - الرئيس ابن سينا، الحسين بن عبد الله أ- العنوان: 11ش الطوبجي-الدقي-الجيزة رقم الإيداع: 23191/2009







بُيُوت وَشَوَارِعَ وَحَيَوَانَات.. وَتَحَوَّكَ أَحْمَدُ دَاخِلَ تلْكَ الْمَدينَة، وَأَصْدَقَاؤُهُ يَسيرُونَ خَلْفَهُ، وَقَدِ ارْتَسَمَتْ عَلَى ﴿ وُجُوهِهِمْ عَلاَمَاتُ الدَّهُشَة.. فَقَالُواْ: أَيْنَ نَحْنُ يَا أَحْمَدُ؟



قَالَ أَحْمَدُ: نَحْنُ فِي طَرِيقَنَا الآنَ لَمُقَابِلَةَ عَالَمٍ جَلِيلِ.. إِنَّهُ - كَمَا قُلْتُ لَكُمْ - مِنْ تَلْكَ الشَّخْصِيَّاتِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي تَوْخَرُ بِهَا أُمَّتُنَا الإِسْلَامَيَّةً، وَلاَ تَتَعَجَّبُواْ فَإِنَّ جَامِعَاتِ لَوْرَبًا قَدْ تَأَثَّرَتْ بَفَكْرِهِ وَعَلَّمِهِ قُرُونًا طَوِيلَةً، وَاعْتَمَدَ كَتَابَهُ (الْقَانُونُ فِي الطَّبِّ) لَمُؤْمِنَ قَوْدُ تُرْجِمَ هَذَا الْكِتَابُ إِلَى الْكَثِيرِ مِنَ لَكَامُ مَا اللّهَاتِ، وَأَعْدَ تُرْجِمَ هَذَا الْكِتَابُ إِلَى الْكَثِيرِ مِنَ اللّهَاتِ، وَأَعْيدَ طُبْعُهُ عَشَرَاتِ، بَلُ مِنَاتِ الْمَرَّاتِ!

5 MY 1











مَاتَ وَالدَّي حِينَ بَلَغْتُ مِنَ الْعُمْرِ التَّانِيَةَ وَالْعِشْرِينَ.. فِي تلْكَ الْفَتْرَةِ حَدَثَتُ اضْطَرَابَاتَ فِي أُمُورِ الدَّوْلَةَ السَّامَانِيَّة.. فَخَرَجْتُ مِنْ بُخَارَى إِلَى كَرْكَانْج، وَالْتَقَيْتُ اضْطَرَابَاتَ فِي أُمُورِ الدَّوْلَةَ السَّامَانِيَّة.. فَخَرَجْتُ مِنْ بُخَارَى إِلَى كَرْكَانْج، وَالْتَقَيْتُ بِعَفَاوَةَ شَديدَة، وَقَالَ لِي: يُسْعِدُني وَيُشَرِّفُنِي أَنْ أَلْتَقِي بِكَ.. يُسْعِدُني بِعَالَمٍ كَبِيرٍ لَهُ مِثْلُ مَكَانَتِكَ.. لَقَدُ قَرَأْتُ لَكُ كَثِيرًا.. وَهَا أَنَا ذَا أَلْتَقِي بِكَ.. يُسْعِدُني اذَلَكَ كَثِيرًا.. وَهَا أَنَا ذَا أَلْتَقِي بِكَ.. يُسْعِدُني الْكَالَ كَثِيرًا أَيْهَا الشَّيْخُ الصَّغِيرُ.

وَقُورً لِي رَاتِبًا شَهْرِيًا أَتَعَيَّشُ مِنْهُ، ثُمَّ انْتَقَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى جُرْجَانَ وَخُرَاسَانَ..



MAN MAN TO THE ELICAN فِي شَوَارِعِ الْكَتَابِ كَانَ الأَصْلِقَاءُ يَتَحُرُّكُونَ خَلْفٌ الْعَالِمِ الْكَبِيرِ، وَيُنْصِتُونَ قَالَ ابْنُ سَيْنَا: لَقَدْ تَنَقَّلْتُ مَنْ مَكَانَ إِلَى آخَر، وَكَانَ الأُمَرَاءُ يُرَحَّبُونَ بي غَايَةَ التَّرْحِيبِ، وَكَانُواْ يُكَلِّفُونَنِي بِمَهَامٍ فِي الدُّوْلَةِ، فَكُنْتُ - بِفَضْلِ الله وَتَوْفيقه - أَقُومُ بِهَا عَلَى الْوَجُّه الأَكْمَل، حَتَّى إِنَّنِي تَقَلَّدْتُ الْوَزَارَةَ مَرْتَيْنِ لِشَمْسِ الدُّولَةِ فِي هُمَدَانَ، وَكَانَ ذَلكَ منَ الشُّقَاءَ الَّذي عَانَيْتُهُ في حَيَاتي!! قَالَ أَحْمَدُ: كَيْفَ ذَلكَ يَا سَيدى؟ ابْتَسَمَ ابْنُ سينًا قَائلاً: إذًا كُنْتَ نَاجِحًا في عَمَلكَ، فَاعْلَمْ أَنَّ هُنَاكَ الْكَثيرَ منَ الْحَاقدينَ وأَصْحَابِ النُّفُوسِ الْمَرِيَضَةِ، الَّذِينَ لاَّ يُحبُّونَ الْخَيْرَ لغَيْرِهمْ، سَيُحَاوِلُونَ إيذَاءَكَ وَمُضَايَقَتَكَ. تُمْ هَزَّ ابْنُ سينًا رَأْسَهُ بِأَسِّي قَائلاً: لَقَدْ تَعَرَّضْتُ للطَّرْد منَ الْوَظَائِف أَكْثَرَ منْ مَرَّة، وَعَانَيْتُ الْفَقْرَ مَوَارًا، بَلْ وَصَلَ الأَمْرُ أَنْنَى دَخَلْتُ السَّجْنَ، وَسُلبَتُ أَمْوَالي.. لَكَنَّ ذَلكَ كُلَّهُ لَمْ يَمَّنَّعْنِي مِنْ الْكَتَابَةِ وَالتَّأْلِيفِ؛ فَكُنْتُ دَائِمَ الْمُطَالَعَةَ وَالْبَحْثُ وَالتَّنقيب فَى بُطُونَ الْكُتُبَ. ۚ كُنْتُ أَشْعُرٌ بمُنْتَهَى الرَّاحَة وَالسَّعَادَة حينَ أَكْتُبُ بيَّدي كَتَابًا جَديدًا. صَدَّقُوني - أَيُّهَا الأَصْدَقَاءُ - كُنْتُ أَبْتَسِمُ لَقَسُوْةِ الْوَاقِعِ وَالْحَيَاةِ، وَأَهُزَّ رَأْسَى قَائلاً: لَنْ يَعْرِفُ الْيَأْسُ طُرِيقَهُ إِلَى نَفْسِي أَبَدَا.. SALANDO CITATANA LACA







كَانْتِ الابتسامة تتسبع أكثر على وجه الشيخ الرئيس ابن سينا وهو يستمع إلى هَٰذَا الصُّوْتِ الْعَمِيقِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَا الْجِهَازِ، وَالْكَلِمَاتُ الْمُضِيئَةُ تَلْمَعُ عَلَى الشَّاشَة الْمُلُوَّنَة، مَصْحُوبَةً بعَدَد منْ صُوره الْخَاصَّة..

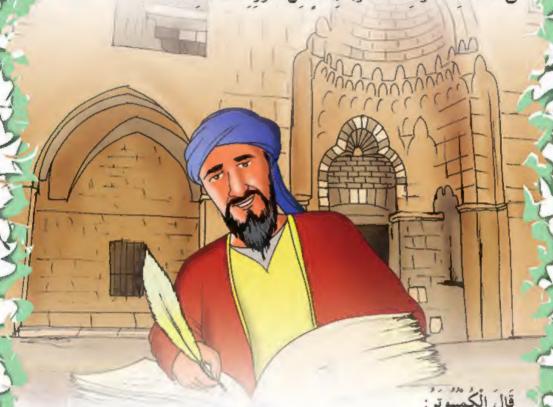

"مَا زَلْنَا نَتَحَدَّثُ عَنْ إِنْجَازَاتِ ابْنِ سِينًا في الْمَجَالاَتِ الْعَلْمِيَّة، وَمَنْ بَيْنِ إِنْجَازَاتِهِ ﴿ الْعَديدَة: اكْتشَافُه لَبَعْض الْعَقَاقيرِ الْمُنشَطّة لحَرَكَة الْقَلْب، وَاكْتشَافُه لأَنْوَاع من ﴿ الْمُخَدِّرَاتِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تُعْطَى للْمَرْضَى قَبْلَ إِجْرَاءِ الْعَمَلِيَّاتِ الْجِرَاحِيَّة لَهُمْ؛ تَخْفيفًا لَمَا يُعَانُونَهُ مَنْ أَلَمَ أَثْنَاءَ الْجراحَاتِ وَبَعْدَهَا. كَذَلكَ وَصَفَ ابْنُ سينَا الالْتهَابَات وَالاضْطرَابَاتِ الْجَلْدَيَّةَ بِشَكْلِ دَقيق في كتابه الطَّبِّيِّ الضُّخْمِ (الْقَانُونْ). وَكَانَ أَحَدَ أُوائلَ الْعُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ اهْتُمُواْ بِالْعِلاَجِ النَّفْسِيِّ. وَلَهُ دِرَاسَاتَ مَهِمَةً عَن تَرْبِيةٍ الأَطْفَال مُنْذُ الْولاَدَة وَإِلَى مَرْحَلَة الشَّبَابِ"!!

